

## فِ قَالِ لِلْقِلِوْ لِلْمِ

تأليف العارف الاوحد والعلامة المفرد حاتمة المحققين المعاجه على الملة والدين صاحب السيادة والسماحه فو السيد محمد ابي الهدى افندي الصيادي الرفاعي متع الله بوجوده الأنام بجاه حدد الاعطم عليه افصل العملاة والسلام

مطبع يتنب بأبياغ إعدى لازكم يصبر



تأليف العارف الاوحد والعلامة المفرد خاتمة المحققين عي الملة والدين صاحب السيادة والساحة فو السيد محمد ابي الحدى افتدي الصيادي الرفاعي المنع الله بوجوده الأنام بجاه جده الاعظم عليه أفضل الصلاة والسلام

الميد المالية المالية

## النبال المحالية

الحمد لله رب المالمين والصلاة والسلام على عبده ونبيه ورسوله سيدنا محمد أشرف المخلوةين . وقائد الغر المحجلين . الصادق الوعد الأمين.وعلىآله وأصحابه الطاهرين.المرضيين. أجمين. ﴿ أَمَا يُعِدُ ﴾ فهذا كتاب شريف وسفر لطيف سميته ﴿ فَرَقَانَ القَلُوبِ ﴾ فيه من رقائق الحَكَمَة مَا يَعْلَى الهُمَّة ومن دقائق النظريات ما يجذب الراتب العاليات مأخوذ من لباب شريعة الحكيم الاعظم سيد العرب والحجم النبي المكرم صلى الله عليه وسلم. وارى ان هذا ألكتاب المستطاب جدير بأن يدوس في مكاتب الاسلام لينتفع به أن شآء الله الحاص والعام فبأقراله ينتفع بالثواب المنتهى وبتعلمه ينتفع في دينــه المبتدي والله الموفق المعين. قال هـذا يفمه ورقمه بقله مؤلف هـذا الكتاب الفقير الى الله تمالى محمد أبو الهدى ابن السيد اني

البركات حسن وادي الصيادي الرفاعيكان الله له ولوالديه وللمسلمين امين .

## ح ﴿ فصل ﴾ وص

أعظم أركان هدا الدين النطق بالشهادتين أعني قول أشهد أن لا إله الآ الله وأشهد أن محداً رسول الله. ففي قول لا إِنَّهُ الْأَالَةُ نَنِي الوهة غير الله وهــذا معنى التوحيد وحقيقة التوحيد كما قال سيدنا الامام السيد احمد الرفاعي الحسيني رضي الله عنه وجدان تعظيم في القلب عنع عن التعطيل والتشبيه ومعنى ذلك أنوجدان استدلال العقل وتسلط فهم القلب على ما يسكن اليه الخاطر ويقف عنده السر من البراهين النظرية التي تؤيد سر التوحيد فيعتقد العاقل يسبب تلك البراهين القاطعة وجود الحالق ولاينصرف رأيه الى التعطيل ولا الى التشبيه . ويان ذلك أن ينظر في هابطة السرور وهابطة الحزن وحال الأنقباض وحال الانبساط ومسامرة الخاطر ونشأة الحب وزفرة البغض ووارد الرأي وطلسمية الفكر والحرص والزهد والحقد والصفح وامثال ذلك من دقائق الاسرار القالبية التي تشدلي الى القاب وتقوم بالعقل ومثلها اللطائف

المجردة الخسة :الشامة والباصرة والسامعة والطاعمة واللامسة كلها موجودة في الوجود غيير منكر وجودها وغيير مدركة كيفيتها ولهذ السر القاطع والدليل الساطع قال تعالى ﴿ وفي أنفك أفلا تبصرون ﴾ . فاذا استدل العقل وتسلط فهم القاب على وجود الحالق عما في الذات المصنوعة من الدلائل التي لا تجحد والبراهين التي لاترد ورأى بباصرة التدبر أن الافعال الاضطرارية تمر على الأنسان قاعرة وهو غير قادر على ايقافها كالجوع والنوم وما يشبه ذلك وتديران فوق قدرته ما زالت تجري قدرة أخرى فيه انشأته بلاعلم منه وسارت به في أحواله كلها وهو في غير ما أحسن اليه من الافعال الاختيارية عاجز مقيد من جهـة ومطلق من أخرى حتى اذا جآء الأبان المكتوب له أخذته تلك القدرة بلا استشارة معه ولا طلب موافقة منه فهنالك لابد وان يعظم ، ولاه ويقول أشهد أن لا إله الا الله ومتى قالها العبد موقناً آمن بالمبلغ الذي دله بأمر الله على هذا الـر وأخرجه من الظلمات الى النور وهو رسول الله سيدنا محمد الني الأمي العربي الطاهم الصادق الوعد الأمين عليه وعلى اخواله النبيين والمرسلين أفضل دلموات

رب العالمين وهنالك يقول موقناً وأشهد أن محمداً رسول الله ومتى صدق جنانه وأقر لسانه برسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد صدق قلباً وأقر لساناً برسالة الانبياء والمرسلين كلهم وآمن بهم و بكل ما جاؤا به عن الله تعالى وذلك هو الفوز العظيم. خرج أبو الربيع الزهراني عن هشيم ورواه حقص بن عمر وعمرو بن مرزوق عن شعبة عن واصل عن مجاهد عن أبي ذرعن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتيت خمساً لم يؤتهن نبي من قبلي جعلت لي الارض مسجداً وطهوراً ولصرت بالرعب على مسيرة شهر و بعثت الى الاحمر والاسود واحلت بالرعب على مسيرة شهر و بعثت الى الاحمر والاسود واحلت بي الغنائم ولم تحل لنبي كان قبلي وأعطيت الشفاعة وهي نائلة من أمتى من مات منهم لا يشرك بالله شيئاً .

و فائدة كه الملائكة الكرام عالم من أعظم عوالم الله تعالى خلقهم جل وعلا لانفاذ أوامره في الموالم العلوية والسفلية لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولا يجحد وجودهم الا الجاهل فان الفضآء الذي نراه والهوآء الذي نشمه بل والماء الذي نشر به ونشاهده فيه من أنواع الموالم وعجائبها ما تحار له الافكار وتذهل له العقول واكثر الناس عنها في غفلة لا يعلونها

واذا حــدثوابها ينكروها ولكن لوأعطيت المرآة الكشافة لتلك الاشباح للرجل وابصر سيارات الهوآء وسباحات المآء وعجائب صورها وغرائب هياكلها لعلم انءوالم الله لاتحصى ولا تحصر ولفقه سر قوله تمالي ﴿ وما يعلم جنود ربك الا هو ﴾. وهنا لك يقف في بحبوحة التسليم مؤمناً بالكلام القديم و بكل ما بلغه الانبيآء والمرسلون وأوضحه الكتاب المكنون وحيث ان من الملائكة الكرام السفرة البررة الذين يتنزلون بأمر الله تعالى على الانبيآء والمرسلين يبلغونهم أواص الله وكلام الله وهم أشباح نورانية وصنف من السناف العوالم وهم بالنسبة لقسمي الذكورة والانوثة في العالم الانساني بين الصنفين المذكورين لا يعزون لا لذكورة ولا لأنوثة . أشباحهم لطيفة وصفاتهم شريفة يتنزل اليهم كلام الحق فتنطبع جمله الكريمة في أفهامهم بلا صوت ولاحروف. وحكي ذلك التنزل ككي مسامرة خاطر الانسان له يخاطب في سره ويأخذ معه ويرد ولا يسمع صوتاً ولا يتعين لة حرف وتمثال ذلك السر التنزلي كالهوآء يحيط بالمرء من كل جهاته لا يعلم له جهة فيحس ببرودة الهوآء ويعرف حكم فعله فيه بلا جحود وتلك آيات الله ليميز القدم عن الحدث

والبراهين باهرة ظاهرة والله المعين. ولماكان عالم الانشاء أول مرة عالم ابراز وايجاد كان حكم ذلك العالم عالم نقآ ، لا غبار عليه فلما انشق سجف الكيان عن برزخ الدنيا واندمجت فيمه الذرات البارزات امتاز الله تعالى من جميع العوالم الكونية العالم الانساني بالتكرمة فقال جل شأنه ﴿ وَلَقَدَ كُرُمُنَا نِي آدم﴾. وتلك التكرمة بالعقل اذ العقل أشرف ما عبــد الله به وعده بعض أكاير السلف من الرسل الدالة على الله والرسل على قسمين: فالقسم الاول هو رسول الحكمة الذي يوضح المفكرة والروبة والمدبرة حكم الشيء وما يطوي فيه من نفع وضر وامثال ذلك . وهذا رسول يتبع فيما يطابق العدل والحق والكتب السماوية ولا ينتقد عند أرباب العقول النقية والافهام الركية والقسم الثاني هو الرسول الآدمي المبعوث بأمر الله هادياً لدين الله معلماً شريعة الله وهذا يكفر مخالفه . هــذا ملخص ما قاله كبار الأئمة المامنين عليهم رضوان رب العالمين. فلما انسدل على ءين العقل الحجب الكثيرة من حجب الكيان وضلت لذلك بعض العقول ووقفت مم الآثار وجهلت المؤثر وللجلجت في مهمه اغلاطها أرسل الله الى الآدميسين من

جنسهم رسلاً تلقوا عن سفرآء الله اعنى الملائكة أوامر الله وأخذوا . فهم شريمة الله التي شرع لعباده ليصلحوا المقول ويطهروا القلوب ويعلموا الخلق الكتاب والحكمة وليزكيهم الله بهم من ادناس الاخلاق السيئة ويحليهم بمكارم الاخلاق ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. وايدهم اعنى المرسلين لتأييد السلطان لهم عليهم الصلاة والسلام وللقول بصدق دعواهم بالمعجزات العظيمة القاهرة للعقل عن ال يطعن من جهة من الجمات بها لانها معجزة للبشر وكون العقل اشرف ما عبد الله به وهوحصة الآدميين انتخب جمانه من النوع اشرفه اعنى الانبياء لاصلاح العةول ولتصحيح اغلاطها ولدلالتها على الله وانم ذلك السر بأشرف النبيين وافضل المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فاعطاه الرسالة للناسكافة وجعله رحمة للعالمين اذ يقيمة العوالم كلها مكلفة بالأعان به وبهذا تملها السعادة . واما الناس فلا يقلح منهم من يشاقق الرسول من بعد ان جاءه الهدى قال تعالى ﴿ فَلْحِذُرُ الَّذِينِ يَخَالِفُونَ عَنِ أَمْرُهُ أَنْ تَصِيبُهُمْ فَتَنَّهُ أَوْ يَصِيبُهُمْ عذاب اليم ﴾ . لكونه عليه الصلاة والسلام في مقام نبوته وفي منصة رسالته هو النبي الجامع وشريعته فى حكمتها واحكامها هي

الناسخة لجميع الشرائع فأفاض الله تعالى برهان حكمته الساطعة في الأكوان وجعلها نظام الامن والسلامة في الحال والاستقبال لنوع الأنسان ولمن تمسك بها من الجان .وكونها قانون السعادة القاطع البرهان في عالم الامكان فلا ريب هي ايضا ذخيرة النجاة حال القدوم على الملك الديان وقد عــلم مرت نصوص الكتاب المبين ومن كلام -يد المرسلين ان شريعة الله التي شرعها لعباده امرت بالقول بالتوحيد قال تعمالي ﴿ والهُ كَمُ اللهُ واحدى وقال ﴿ سبحانه الله لا اله الا هو الحي القيوم ﴾ وقال جلت قدرته ﴿ فَاعْلَمُ انَّهُ لَا اللهِ اللَّا اللهِ ﴾ وقال تعالى وتقدس ﴿ قُلُ هُو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كُفُواً احد ﴾ الى غير ذلك ودلنا النبي الامين سيدنا وسيد العالمين صلى الله عليه وسلم على هذا وان هذا الركن المبارك هوالاصل الاعظم في الدين قال تمالي ﴿ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ وقال سبحانه ﴿ ان الشرك اظلم عظيم ﴾ لانه سبحانه وتعالى لما استقبح الشرك نسبه لاقبح مايستقبح في عالم الامكان عند الآدميين وهو الظلم والظلم على اربعة اقسام ظلم بوضع الأمور في غير مواضعها وظلم بتكذيب

الحق وتصديق الباطل وظلم بتجاوز الحدود الألهية فى كل ما شرع الله من قول او فعمل عمدا مع العملم بأحقية كل ذلك وهذا ظلم النفس وظلم بهضم حقوق المخلوقين فيما قل او جل وهذا ظلم الغير وحيث كان الشرك مشتملا على احكام الظلم الاربع قال تمالي فيه ﴿ ان الشرك لظلم عِظيم ﴾. وسر التوحيد ظاهر في عوالم الحدث لا يمكن جهله الاللطموس الذي ضرب العمى سجفه على قلبه قال تعالى ﴿ ومن كان في هـذه اعمى فهو في الآخرة اعمى واضل سبيلا ﴾ . وفي معنى هذه الآية الكريمة وجوه جليلة كلها تدل على التوحيد ﴿ منها ﴾ ان من كان في هذه الدنيا اعمى القلب جاهلا اسرار نعم الله تعالى التي استودعها فيه ليوحده مستدلا عليمه بتلك الاسرار الباهرة والبراهين الظاهرة كالعقل والروح والنفس الشهوانيةوالحافظة والمخيلة والعزم والعزيمة والفرح والحزن والسمع والبصر والشم والطعم واللمس وتصرفات الاقدار بنقض العزائم وبالنعم التي تصل اليه بقدرة الله ورحمته وهو قد يرى كل ذلك ويشاهده وللعمى المستولي عليه لم يعلم ان اللطائف المستودعة فيمه من الدلائل والبراهين على الواحد الذي لاشريك له ولم يعلم ان

النعم التي وصلت اليه وما زالت تتوالى عليه هي من محض منه الله وسابغ رحمته فهو في الآخرة التي لم يرها ولم يعاينها اشــد عمى وضلالا ﴿ ومنها ﴾ ان هذه اشارة الى الدنيا والمعنى من كان في الدنيا اعمى القلب عن معرفة كون العالم المشاهد من الماء التي تحلت نجومها بعوالم فيها تنذهل لها العقول وتطيش الافكار والارض التي بمركباتها المعمدنية والاحاطة بأسرار جميمها حالة كونها قطمة واحدة في المد ذرات مختلفة النوع في العد بحارها ومياهها السائرة مختلفة النسق وجبالها وآكامها واوديتها وتلالها متباينة المواد وناسها ودوابها في البر والبحركل ذرة منها مغايرة للأخرى في تركيبها وتصويرها ووضعها وضرها ونفعها هي كلها اثر قدرة الخالق المصور البارئ المهيمن الذي لاشريك له وكان محجوبا عن الاستدلال بها عليه سيحانه فهو في امر الاخرة أشد عمى واضل سبيلا وأبعد عن تحصيل العملم به جلت قدرته وقوله سبحانه فهو في الآخرة اعمى ليس أفمل التي للصيغة بل هي صيغة التفضيل بمعنى اشد عمى ولذلك عطف عليه قوله تعالى واضل سبيلا وعلى هذا يكون العمى عن الأمرين حاصلا في الدنيا والعمى المفضل هو عمى القلب عن

معرفة احوال الآخرة وعن معرفة كون هذا العالم وما فيه من النع من آثار قدرة الفاعل المختار الخلاق لما يشاء الفعال لما يريد. ﴿ ومنها ﴿ من كان في الدنيا ضالا كافرا بآيات الله جاحدا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو فى الآخرة اعمى واضل سبيلا لانه في الدُّيــا تقبل تو بته وفي الآخرة لاتقبل تو بتــه وفي الدنيا يمكنــه التخلص من المهلـكات بازالة عاه وجهـله بالتفكر في الدلائل المنصوبة والبراهين القائمة وفي الآخرة لايهتدى الى ذلك البتة لان ضــــلاله فى الآخرة لاسبيل الى الحروج عنه بالتفكر في الدلائل والبراهين ومن هذا نعملم ان الدُّنيا فرصة للعاقل بها يتوصل الى النعيم المقيم وذلك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ﴿الدنيا من رعة الآخرة﴾ وقال سبحانه ﴿ وَقَى انْفُسِكُمُ افْلَا تَبْصِرُ وَنَ ﴾ اي كيف اعطاكم قوة النظر والاستدلال ووهبكم مزية التفكر واستودع في قوالبكم الكشيفة عجائب الأسرار اللطيفة فأين انتم من استكشاف الاسرار الكونية ورد الآثار الى المؤثر ولبسط هذا الاجمال الاقدس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ تَفْكُرُوا فِي آلاء الله ولا تفكروا في الله فان تفكر ساعة افضل من عبادة

ستين سنة به . اي من غير المفروضات اذ الاتيان بالنوافل من العبادات الف سنة مع الجهل بالله لايجدى شيئاً ومشل ذلك العابد كمن ينظر الى الهلال وفكره في الطعام فليتدبر . ولا تقبل العبادة الا اذا كانت خالصة لله تعالى على ما شرع رسول الرحمة سيدنا وسيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في الالله الدين الخالص به وقال تبارك و تقدس في فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا به .

و تنبيه اما الفروع في هذه الشريعة المطهرة فهي كثيرة تحتاج الى مجلدات و يحتاج في مها الى علم وسيع وفضل وفير واما الاصول فهي الاركان التي بني عليها الاسلام وهي خسة تطلب من المسلم: شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والصلاة والصيام والزكوة وحج البيت من استطاع اليه سبيلا. فالركن الاول اعني الشهاد تين قد صار الكلام عايه وفيه الكفاية وان كان مجملا مختصرا والتوفيق بيد الله واما الصلاة والصيام والزكاة والحج فالعمل فيها واحد لا اختلاف فيه غير ان اجهاع المسلمين والحج فالعمل فيها واحد لا اختلاف فيه غير ان اجهاع المسلمين واعلام العلماء العاملين قد وقدع على التمذهب الأذاهب الاربعة اعني مذهب الامام ابى حنيفة أمهان بن

ثابت الكوفي ومذهب الامام مالك ابن انس امام دار الهجرة ومذهب الامام محمد ابن ادريس الشافعي ومذهب الامام احمد ابن حنبل رضي الله تعالى عنهم اجمعين . وكلهم اخذوا الاحكام التي بنوا مذاهبهم عليها باسانيدهم الصحيحة القطعية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي رأى ترجيح خير على آخر اخذ به وكلها صحيحة من عمله عليه الصلاة والسلام فالاختلاف في الصورة لافي الحقيقة ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلاف امتيرحمة وحينئذ فني الاركان المذكورة يجب على المسلم المؤمن بالله و برسوله صلى الله عليه وسلم ان يتفقه بمذهبه الذي يتمذهب به ويؤدي اركان دينه كما نص في مذهب الامام الذي ارتضاه وهو اعني الامام بمنزلة المعلم واما المقلد في الاعمال كلما فهو المعصوم الاعظم الذي الأكرم صلى الله عليه وسلم .

الدين المبين والله ولي المتقين. اما العبد فاذا قال لا اله الا الله محمد رسول الله فقد نغى بكاءة التوحيد الوهة الاغيار كلها واثبتها الله سبحانه وقبل ان تتكلم على الجملة الثانية فسنتكام على كلة التوحيد فنقول نفي الاغيار والآثار واثبات الالوهية للواحد القيار أمر باهر البرهان نعم هو جل وعلا قال ﴿ لا تدركه الا بصار وهو بدرك الا بصار وهو الاطيف الحبير . فللطفه سيحانه عزءن ان تدركه الابصار الحادثة الكليلة وقد أقام لنا في كل شئ دليلاً على وحدانيتــه ووجوده فلا يمكن جهوده أصلاً هذا الهوآء يهب علينا ويصل من كل الجوانب الينا ولا نرى له كيف ولا نتبت له شكلاً وكذا الضوء اذا بدا والليل اذا سجى ورب زالق يظن ان العتمة هي الليل والانبلاج هو الضوء . كلا ما الامركذلك: الانبلاج مادة من مواد الضوء والعتمة مادة من مواد الليل وجسم الضوء والليــل غير ماديتهما وقد حجب اطفهما فهم كيفيتهما فان اللهب والدخان غير جسم النار لامحالة ولهذا السر سمى الله نفسه فقال هو الاول والآخر والباطن والظاهر فيو الاول بلا بداية والاخر بلا نهاية والباطرن بلطفه والظاهر بآياته وهو الذي بدل بآياته

الموفقين عليه واولئك القوم نفعنا الله بهم يدركون وجود الحق من دون ترتيب المقدمات المقلية والمامة لايدركون ذلك الا بتركيب المقدمات وتقرير الاقوال من وجود الممكنات الى وجوب القول بوجود الواجب الوجود سبحانه وتعمالي وفوق هذه المرتبة الذين يشتغلون بتصفية الباطن ويتمسكون بحكم الشرع الظاهر كما امر الحبيب الطاهر صلى الله عليه وسلم ويخلصون لله ولا يمبدون الا الله فتتفجر ينابيع الحكمة من قلبه وتجرى على لسانه فينتهي الى معرفة الله تعمالي وينهج الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والمرسلين والشهداء والصديقين وفوق كل اوائك ساداتنا الانبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام فاولئك عرفوا الله بالله والمبصر لايحتاج الى الدليــل تلطف بهم فعرفوه واحبهم فأحبوه وهم الذين انعم الله علينا بهم وآكمل لنا الدين واتم علينا النعمة بخاتمهم وسيدهم الرسول الحكيم ألنبي العظيم شرف الآدميين وامام المرسلين سيدنا محمد النبي الامي الامين عليه وعلى آله واصحابه صلوات رب العالمين · فلنا ان نقتدي به وعلينا ان نؤمن بكل ماجاء به آمنا بالله و برسوله و بكل ماجاء نا به عن

ربه وبآخوانه النبيين والمرسلين اجمين ومن حكم الاقتداء بهم ان يشهد العبد العاقل سر قوله ﴿ الله نور السهوات والارض ﴾ فاذا شهد جلالة هذا السرارتفع عنه النقاب وكشف له الحجاب وفهم ذوقا وتحققا معنى قوله تعالى ﴿ وَنَحْنَ اقْرَبِ اللَّهِ مَنْ حَبِّلَ الوريد ﴾ فايصر اسرار القدرة الالهية في كل ظاهر وباطن ومتحرك وسأكن وعلم ان علمه سبحانه وتمالى العملم اللاحق بالبارزات والكوامن فان علمه لاينفك عنه سبحانه قال تعالى ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْمًا حَكَيْمًا ﴾ وكان هنا للاستمرار لا للضرورة فالاستمرار ينافي للحدوث بل هو أدل دليل على القدم ولا يلزم من اتصافه سبحانه بما يوصف به غيره كالعلم والقدرة والمشيئة والسمع والبصر والكلام والحياة المماثلة للمخلوق تسنزه عن ذلك بل تلك في المخلوق أوصاف حادثة وبالنسبة الى الله تماليّ فتلك صفات أزاية فالعلم صفة تنكشف المعلومات عند تعلقها بها وكذا القدرة تؤثر في المقدورات عند تعلقها بها وكلها في المخلوق حادثة ومقيدة وبالنسبة اليه سيحانه فازلية ومطلقة وفد أقامها في العبد للدلالة عليه فاذا أدرك سر السمع المقيد المستودع فيه الجهول الكيفية عنده الذي برز فيه من غير

سعى منه ولا قصد ولا طلب وأدرك حكم التقيد فيه عرف بالطبع ان الصانع الذي أبرز فيه السمع المقيد لا يكون سمعه مقيداً بل سمعه مطلق ولا يكون حادثاً بل هو أزلي قديم وكذلك نقية الصفات المقدسة فليتدبر فهو أسلوب لطيف ومعنى شريف ومتى تحقق العبديفهم هذه الاسرار الشريفة والحقائق اللطيفة قال بكل همة قلبه : أشهد أن لا إله الا الله : واما كلة الشهادة الثانية اعنى: وأشهد أن محمداً رسول الله: كلمة تلزم بمحبته صلى الله عليه وسلم وبمتابعته وبالتحقق التام بالسمع والطاعة له عليمه من الله أفضل الصلاة والملام ففي الصحيين من حديث شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ﴿ لا يؤمن أحدكم حتى اكون أحب اليه من والده ، ولده والناس أجمعين ﴾. وخرج البخارى طاب ثواه مر\_ حديث عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال كنا مع الني صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنــه ففال له عمر: يا رسول الله لأنت أحب الي من كل شئ الا نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى آكون أحب اليك من نفسك فقال له : عمر فانه الآن لانت

أحب الي من نفسي فقال : الآن يا عمر . وان محبة النبي صلى الله عليه وسلم ملزمة بطاعته واتباعه وعزية اتباعه كل الحير الدنيوي والاخروي وقد بشرت بذلك الحكت السماوية وظهرت الاشارات والبشارات العلوية في العوالم الكونية ولم سبق مجال المجاحد أن يحجد فان الصباح أغنى عن المصباح وقال داع النجاح في الارجآء والبطاح حي على الفلاح وال كل من تدبر النشأة المحمدية الزكية والسيرة الجليلة النبوية من اولى العقول النيرة والافكار السليمة ولو من غير المسلمين ووقف كل الوقوف على أحكام الشريعة الاحمدية بغير تعصب ولا حسد ولم ينخرط في عداد من عرف وحقد وظهرت له الشمس فسترها بيده ولم يحجب الاعينه وضوء الشمس ملأ الأكوان وفضح الصبيح فجاج الارض وهو يقول ظلمة ودخان يعلم العلم اليقين أن هذا النبي الامي العربي القرشي الصادق الوفي الطيب الطاهم الزكي هو من دون ادني شبهــة او اقل ريب سيد النبيين وخاتم المرساين ورحمة الله للعالمين من آمن به نجا وغنم ومن تمسك بشريعته عظم وسلم ومن انحرف عن منهاجه الكريم توك الحق وندم وليست بشي هذه الدنيا الفانية يدلك

على ذلك أممها الخالية وأيامها المساضية ولا بدع فالموعد الله ولا إله الا الله. ولد هذا الني الكريم عليه افضل الصلاة والتسليم ونشأ وشب يتيما لاأب له وحيداً لا نصير له في اشد العرب شكيمة واعظمهم شمماً واقواهم جناناً وافصحهم لساناً وأكرمهم حسباً واشرفهم نسباً الا وهم قريش آل ابراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام فل قرب ابان ولادته كثرت لديهم الاشائر وتوالت البشائر وسطعت الدلالات ولمعت بوارق الآيات البينات كلها تدل على ميلاد الني المكى اليشربي القرشي العربي الابطحي الذي ذكرت قبل التحريف والتبديل والتغيير نمته ووصفه كل الكتب السماوية وبشر به الاقوام اعاظم الرسل اهل الملوم الربانية ولواردنا استيعاب ذلك لاحتجنا الى عدة مجلدات وقصدنا في هذا المختصر الايجاز والاختصار ولا شي أكثر من الشمس يدل على النهار فلما قامت الدلائل بيد الاعالة الالهية على ولادته وتوالت بشرى الهواتف معلنة يشامخ مجده وسمو شرف نبوته وسيادته وتضافرت اخبار الاحبار المنقولة عن الانبيآء الاطهار وعلماء الاسرار الاخيار وكلها تصف هذا النبي للصني وتذكر نعوت هذا الرسول التقي النتي

هنا لك انعطفت انظار الناس اليه وعول أرباب العقول الركية عليه فجاً. صلى الله عليه وسلم كما وصفته الكتب السماوية ونعتته الآثار الحقة الاولية ثم ما زال يشب سنة وراء سنة والاخبار المسطورة في الكتب المقدسة المبرورة تزيد أهل الايقان وأرباب الاذعان اعماناً به وتسليماً له وتعويلاً عليمه وانتظاراً لظهوره واشراق نوره والعون الصمداني والمدد الرباني والحفظ الرحماني حاف يه من كل جهاته في أطواره وعاداته واخلاقه وصفاته وأفعاله وكلماته وسيما النبوة مشرقة عليه أنوارها وصفة الرسالة ظاهرة في شمائله الكريمة اطوارها وآثارها ولم يزل الاربعين وهو المعروف عند قومه بالصادق الامين لم يشهد له سوى الصدق والعفاف والخلق الكريم والعدل والانصاف والنهج على السيرة الحنيفية السمحاء والمحجة المقدسة البيضآء لم يطعن به من غلاظ اولئك القوم وشدادهم طاعن ولم يباينه في رأي مباين حتى أمر من ربه بتبليـغ جبرائيل الامين ان يدعو الناس الى رب العالمين فقام بأعباء الرسالة ونهض بحملة الدلالة لايستمين الابالله ولا ينتصر بغير الله فآذاه القوم

حسداً وعناداً وبغياً واستبداداً لما رأوا انه يريد ان يبدل ظلمهم عدلآ وبغيهم فضلأ وعنادهم ايماناً وبطلانهم اذعاناً وكبرهم خضوعاً وقسوتهم خشوعاً وموبة اتهم صالحات وخبائث اطوارهم طيبات وان يهدم اوهامهم ويكسر أصنامهم ويوقفهم على صعيد واحد في التساوي الشرعي والمدل الالهي فلا تعد والقرناء على الجماء ولا الذئب على الشاة العرجاء وان يجعل الحقير والخطير والغنى والفقير والمأمور والامير والصغير والحكبير في الحقسوآء على ان الادميين كلهم الى آدم وحوآء عليهما السلام يرجعون وبالبر والتقوى يتفاضلون العربي والعجمي والشرقي والغربي في بحبوحة الحق على خط واحد كأسنان المشط لايتقدم الواحد الآخر ولكل منهم مقام معلوم يرحم بينهسم الصـغيرويوقر الكبير وتقوم كلة الجماعة ولا يشـذ أحد عن الطاعة لتصان هذه المناهج المحمدية المشكورة ولاتمات هذه السنة السنية المبرورة فتمادي أهل الكفر والطغيان وزمجر أهل الظلم والعدوان يريدون ليطفؤا نورالله بأفواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره وكلما أرادوا خمدله نصر وكلما أرادوا طي نوره الساطع نشر وتمت كلمة الله ولا تبديل لكامات الله فقهر بالمدد الالهي كبارهم وأذل فجارهم والتحق به الابرار وآمن به السادة الاطهار الذين وصفهم في كتابه العزيز الجبار بنص: ﴿ محمد رسول الله والذين معه أشدآء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركما سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضوانا ﴾ الآية وأيدهم به في البداية والنهاية وأوصلهم من العز الى غاية الغاية كل ذلك لانهم تشرفوا بمتابعته وتمسكوا بسنته واذعنوا لآياته وآمنوا بجليل معجزاته وناهيك منهاشق القمر وسجود الشجر وكلام الحيوانات الصامتة والحجر واحياء الموتى وشفآء المرضى وايمان الجن به واخباره بالمغيبات ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة وأكثار القليل من الماء والطمام وابراء الجرحي واولى الاسقام وخضوع الجبايرة بين يديه وانقياد الأباة الطغاة اليه وتسليم الجمادات عليه والمعراج المؤيد وبلوغ دعوته ولد الولد وانتصاره بالله لا بأحد ومعجزاته التي لاتمد ونزول القرآن الكريم على جنابه العظيم وهو الكتاب المجز لصنوف البشر وان غالط بذلك بعض الحقا. فقد القمه اجتهاده الحجرويالله ما اشرف شمائله وخصاله وما آكرم طباعه وخــ لاله كان يحسن الى من اساء اليمه ويعفو عمن ظلمه ولا يجازي على السيئة بالسيئة واذا

وعظ أتى بالحكمة والموعظة الحسنة التواضع خلقه والكرم طبعه والزهد شماره والصدق دثاره والرحمة بكل المخلوقين ديدنه والوقوف مع الحق طوده ودينه وهو القائل أرواحنا لجنابه الاشرف الاعظم الفداء ﴿ والله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ﴾ والقائل ﴿ لن تقدس أمة لا يوُّخذ فيها للضميف حقه من القوى غير متمتع ﴾ وهو اعقــل العباد وافصح من نطق بالضاد معدن الحلم والمكم والكمال ونور الله الساري في عوالمه بالبرهان الذي لا نقض بحال من الاحوال له الصيت الشائع والحبر الزكي الذائع والشريعة الناسخة لاحقيتها جميع الشرائع وهو روح الممدل وكل الفضل وخزانة الفراسة والسياسة والكياسة والعقل ولما أكمله الله فى صورته وسيرته وامتازه بحكم الحلق والحلق على خليقته قال له ﴿ يَا ايهَا الَّذِي انا ارسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً الىالله بأذنه وسراجاً منيراً ﴾ وقال له سبحانه ﴿ بلغ رسالات ربك ﴾ فقام ذلك اليتيم واليتيمة من الدر العصماء وانتهض ذلك العائل المقل والغني بالاسرار المستودعة في المقل والقلب لا بالحطام التي تتقلب في آكف الفناء ودعا الناس بآمر الله الى الله ودلهم على الله وابرز

من الحزانة الغيبية والبضائع الوهبيــة المكنوزة فى طى سره الكريم العجائب واسبغ على الأمة عظيم المواهب ونطق بلطائف العلوم ورقائق الحكم واسكت بفرقان تبيانه العرب والمجم وظهرت على يديه المعجزات التي حارت بهما الافكار وتعطرت باخبارها الباهرة الادوار والاعصار وشيد مكان الظلم القبيح عدلا والجهل الردي فضلا واستبدال البغي والطغيان بالبر والاحسان ولم يفرق شرعه الكريم بين اثنين لقسوة او نخوة والزم الأمة بحكم انما المؤمنون اخوة واوصى بالموالي كل الوصية واوجب كف الاذى عنهـم واكد ذلك فقال صلى الله عليه وسلم مولي القوم منهم وقد امر بالرفق والرأفة والشفقة على المخلوقين من كل قبيلة سافلة او صاءدة عملا بسر قوله تعالى ﴿ ياايها الناس القوا ربكم الذي خلفكم من نفس واحدة ﴾ وساق الناس بآ داب الدين ألى الله ولم يقنطهم للذنوب من الله وعلمهم حكم قوله تعالى ﴿ الذين اذافعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم استفروا الله ﴾ وبين لهم ان حقوق الله بعد التوبة مبنية على المسامحة وحقوق المخلوقين على المشاححة كيلا يبغى قوي على ضعيف ولا يظلم مشروف من شريف فالذئب يرعى فى بحبوحة عدله مع الغنم ولا افلح من ظلم . وتوالت اوامره بعدم نسيان الموت هادم اللذات وبذكر الله فى سائر الاوقات ليملم العبد انه سيموت ويعرض على الله ويسأل عن كل عمل عمله وصنع اجراه كا إقال امدير المؤمنين على كرم الله وجهه :

﴿ ولو أنا أذا متنا تركنا \* لكان الموت راحة كلحي ﴾ ﴿ ولكنا اذا متنا بعثنا \* ونسأل بعدها عن كل شي ﴾ وحبهم على العلم واخرجهم من الجهالة وشد ازرهم للعمل فتركوا البطالة وعرفهم وهو بعد الله اصدق من قال ﴿ ان الله يكره العبد البطال ﴾ وقادهم الى التوكل على الله ومعناه طرح الاعتماد على الاسباب وامرهم بالحزم في العمل وهو الصواب وقال للاعرابي صاحب الناقة حمين سأل يشأنها عما يعمل ﴿ اعقلها وتوكل ﴾ وساقهم الى الايمان بالقـدر وان التأثير في الأفعال للمؤثر لا للاثر واوقفهم بين العمل والتوكل لا - تكشاف، اسرار الاقدار وهزهمهم للاعمال الصالحة الدنيوية والدينية في الليل والنهار واستنهض عزاعهم للنجارة والكسب مما يرضي الله وافهمهم ان التاجر الامين الصدوق حبيب الله

وجاء الـكاسب حبيب الله يعني من الحلال وبين ان الـكذب والحيانة اقبح الحلال وقال وهو ذو الصدر الشريف الرحب ﴿ كُلُّ خَلَّةً يَطْبِعُ عَلِيهِمَا المؤمن الا الحيانة والكذب ﴾ واوجب عليهم الوداد والوفاق ومهاهم عن القساد والشقاق وقضى بالزكاة على الاغنياء ومن ملك النصاب ليتساوى الفقراء مع الاغنياء بعدم الحاجة وهذا من اشرف الآداب وحث الناس واكد عليهم بطاعة خلفائه وامرائه الاجلاء العظام على توالي الايام وفرض رعاية الجار وآكرام ذي الشيبة وذي السلطان والمالم والصالح والققير الصبار وامر بكل عمل طيب حسن ونهي عن الفواحش كلها ماظهر منها وما بطن ونص على عدم خذل المسلم وهتك شأنه وغيبته واحقاره في حضرته وغيبته وان دمه وعرضه وماله على المسلم حرام وان اذية المخلوقين جميمهم بغير حق من اشد الآثام وقال والحق بكلامه الكريم دون التباس ﴿ خير الناس من ينفع الناس ﴾ وشرع الصلاة والصيام والزكاة وحج البيت عنـــد الاستطاعة واكد على بر الوالدين وحفظ حقوق الأرحام وعلى السمع والطاعة وأوضح بأمر الله ان تودى الامانات الى اهلها وان توسيد الامور الى غير اهلها من اشراط الساعة فاذا تدبر العاقل هذه النشأة السميدة والسيرة النبوية الحميدة وهذا العدل الباهر والحق الظاهر آمن بالله وقال بكله واشهد ان محمدا رسول الله .

## - م و فصل في اسرار الصلاة كو∽

اما الصلاة فهي من اعظم الأركان الخسسة وهي عمود الدين كذا اتى الخبر عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم والطهر بايها لا يدخل إلى حضرة العمل بها المسلم الاطاهر الثوب والبدن وقد تكلمت على اسرار الطهر في كتابي الذي سميته ﴿ الحقيقة الباهرة ﴾ كلاما شافيا كافيا وسنذكر في آخر هذا الفصل شيئاً قليلا من كلامنا الذي ذكرناه في ذلك الكتاب وسنقدم شيئاً من كلام شيخنا وسيدنا حكيم الاولياء قطب الأقطاب السيد احمد الرغاعي الحسيني رضي الله عنــه وهو الغامة في هذا الباب نقــل عنه الامام الحجة العز الفاروثي قدس الله سره وروحه في كتابه ارشاد المسلمين مقالة شر مفة تذكر اركان الدين الحسة بدأ فها بالصلاة فقال عطر الله ضريحه ما نصه «هذه الصلاة براها المارق والجاحد والكافر والذي في قلبه مرض فيعجب لقاعلها كيف توضأ وانتهض

قائمًا مستقب لا القبلة يركع ويسجد ويقوم ويقعد والعارف في حضور مع ربه في حضرة الصلاة هذه حضرة جمعت كل الحكم نعم يحن لانعمل للعلة ولا نصرف العمل للعلة ولكن نشكر من طوى الحكم باعمالنا هذا الوضوء يدفع كسل الاعضاء وبحرك نشطة الدمالصالح في العروق ويصلح حرراةالاطراف ويسكن في الرأس ثائرة البخار والاستنجاء النقي الشرعي يدفع شر تسعة أدواء تصل الى الباطنة من عدم الطهارة اقلها شبة الغلظة في العروق وحكم طهارة الثوب والبدن والنظافة فيهما وان كانت الاثواب اطهارا فانه يقي من وعث البشرة ويحفظ من ضماخ الجلد الذي يثبت في ورقة الجلد الحرارة الحضلة التي تقوم بالحكة والجرب والنزعة الصفراء في العروق والحموضة الكافلة لتوليد الدمامل القبيحة وما احسن ماجاء في السنة من الأغتسال يوم الجمعة واحسنه ما كان عن طهر اي لم يكن عن سبب جماع وفي ذلك من أكمال رتبة الحكمة الصالحة لنظام الوجود الآدمي ما فيه بلاغ وقد استحسن الوضوء في كل وقت من الاوقات الخس ونو امكن المرء امرار اليوم بوضوء واحد لما فيه من المنافع المغيثة الآنف بدفع سقسافه المضر بطرق

الحلقوم التي تتدلى الى الصدر ولما فيــه من المنافع المغيثة للفم بتبديل غطته المشتملة على كثير من العوارض اللازمة التبديل والصالحة لاصلاح رائحته وتنقيته وتبريد شوطته التي ترمض لحم الاسنان وتكلف عروقها الملاصقة لصفها وما أحسن السواك مع الوضوء وبعده وفي غسل الوجــه ومسح الآذنين من ايراد حرة الجلدة ما يصلح البشرة ويحسن مختلف دمها ويزيد الدم الصالح زيادة رشف كرار لايفسد الاصل ولايبقيه على فساده ويزيل خسة الصيخ من العينين والأذنين فيصلح طريقها » . قلت ولما أتى سيدنا الامام لرفاعي بما يشفي ويكفي من منافع الوضوء اراد أن يذكر اسرار الصلاة فقال رضي الله عنه « وهذا الوقوف بين بدي الله هو الاعتراف لله بالواحدية والقيام بين يديه تعالى بذلة العبدية علماً بانه سيحانه هو الذي يحيي ويميت ويعطى ويمنع ويضرو ينفع ويفرق ويجمع ويصل ويقطع واليه المصير فاذا وقف العبد هذه الوقفة نزل عن مطية غروره ودءوى فعله وتسربل بسربال العجز ينفسه فاستند في كل أفعاله الى الله تعالى وتحقق انه سيحشر ويعرض على الله وان الله سيسأله عن أفعاله كلها فهنالك يقف عند حد عبديته

فلا تتجاوز على خلق من خلق الله ويأمن الناس كلهم بوائقه فاذا أبرزه الله حاكماً قادراً على الناس أوقفهم عند حدودهم وآمنهم من بمضهم وأقام كلمة الله فيهم وقاتل عليها وقتل لهما واذا أبرزه الله محكوماً رضي بحكم الله وانقاد لامر الله وكان مع الحق لا مع نفسه عظم من فوقه اعظاماً لامر الله واعان من هو مثله لوجه الله ورحم من دونه مرضاةً لله واما هــذه الحكم الصلاة ﴿ ان الصلاة تنهي عن القحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ﴾ يعنى الذكر الجامع لاحكام العبـدية الذي هو الصلاة أكبر سلطاناً على النفس من كل شي ﴿ والله يعلم ما تصنعون ﴾ ان أحسنتم أحسنتم لانفسكم وان أسأتم فلها ولما كان الانسان مجبولاً على النظر الى الآثار والنظر البهايه به الى نسـيان الاوامر والنواهي وان الله بالناس لرؤف رحيم افترض سبحانه على العبد الصلاة في اليوم والليلة خمس مرات لينقطع عن النظر الى الآثار والى طوالع الاحوال والازمان فان كان في قوة مطغية ذكر قوة الله الذي أزال من هو أقوى منه فهدم صومعة غروره وذل لربه وان كان في مال مُطنّع ذكر صدمة قدر الله الذي افقر من هو أغنى منه فانكسر لسلطانه

وان كان في دعة وأمن ذكر تصرف عظمة الله الذي أخاف من هو آكثر منه دعة واعز امناً فنكس هامة الغفلة وعكف على عتبة الكرم. وان كان في كرب فادح وعسر مزعج ذكر لطف الله وخوارق عناياته فانه فرج عن من هو اسؤ منــه حظاً وأهم منـه كرباً واضيق منـه منزعاً فاطهان بلطف ربه وركنت همته الاعتماد عليه سبحانه .الصلاة الصلاة هي عمود الدين سلم القرب من الله حصن الامن والاعان أين أنت يا أعمى البصيرة ؟ ظننت ان الصلاة كلهوتك في خلوتك كَغَلَظْتُكُ فِي جِلُونَكَ .اللَّمِ أَنَا نَمُوذُ بِكُ مِن فِهِم سده وأعماه دعوى القهم. اللمم أنا نعوذ بك من عقل يلتقط طيره حبات الشبه ويألف جيفها ولا نصيب له من الحكمة ». انتهى كلامه الشريف فيما يتعلق بالصلاة وهو في غاية الحسن.وهنا كلمات لي ذكرتهن في كتابي الذي سميته ﴿ الحقيقة الباهرة ﴾ سأذكر شيئًا قليلاً ملخصاً منها وبالله التوفيق :

ان الطهور شطر الايمان كذا قال حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم فعلى المؤمن الن يعظم شأن الطهور بفهم المعاني المقصودة منه فاذا غسل يديه فليشهد ازوم تظهيرها من ان (۳)

تمد الى ما لا يرضى الله وتخالف أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يضرب بغير حق ولا يسلب ولا يأخذ مال أحد ولا يمد يده الى مضرة مخلوق بوجه ما واذا تمضمض فليشهد تطهير الفيم من شرب ما يحرم وأكل ما يحرم وقول ما يحرم ويستعد لنني كل ما يخبث عن فه وقبول كل ما يحسن كالشراب الطاهر والطعام الطاهر والقول الحسن الذي يحصل له به الثواب من الله والثناء من الناس واذا استنشق فليقبــل رائحة الخيروالبروليطرح رائحة السوء والشر ويتطهير الانف فليشهد التطهير من الانفة التي تجر الى التعالي على الخلق وعدم الانقياد لاوامر الحق واذا غسل وجهسه فليشهد تطهيره من التوجه بالآمال الى غيير الله فلا يصعر خده الالحضرة الله او لعمل يرجع الى الله وليفرغ عليه ماء الحياء فلا يفتق بالوقاحة رتق الاغراض الى سوى الحق واذا غسل القدمين فليشهد تطهيرها من المشي الى اتباع الهوى أو الى أمر يضره بدينه او يؤذي أحداً من الحلق قلت وهذا طهور المؤمنين المتشرعين والله يتولى الصالحين .

## -ءﷺ فصل في اسرار الزكاة ۗ؈

﴿ تمهيد ﴾ ان الله سيحانه وتعالى سخر لمنافع النوع الآدمي الشمس والقمر والنجوم والهواء والماء والنبات وكل ذرة مخلوفة وكلف النوع الآدمي بحسن التعاون والمحبــة كل فرد من افراده للفرد الآخر ولا تكون النفرة وسوء العشرة وعدم المحبة والشقاق والعداوة والغلظة الاممن لم يعرف سر الجبكم الرباني والامر الشرعي وتغلبه اطماعه وقباح غاياته فينتهي الى ضرر النوع واذية افراده بسلب مال او بخس شئ من حقوقهم او برفع نفسه عليهم يريد ان يريهم انه خير منهم او بظلم وغدر وقهر وما أشبه ذلك وحيث ان المنافع الناتجة في الارض انما هي ناتجة عن ضوء الشمس والقمر والنجوم والماء والهواء وغير ذلك وكلها مسخرة من تبل الرحمن لنوع الانسان ولكل فرد من افراد الآدميين حصة من هــذه النتيجة التي تنشأ عن ذلك التسخير الذي ذكرناه غير ان بعضهم أي بعض افراد النوع يقتطف من تلك النتيجة جزأ كبيراً بالعلم وآخر بالتدبير والحيلة وآخر بالغلبة وآخر بالقوة المجتمعة وآخر بالتجارة وثان بالصناعة والبعض بالسياسة وغيره بالفراسة وتطرق

مصيبة الحرمان البطالين ولهذا جآء في الحبر ان الله يكره العبد البطال وفي الكتاب العزيز ﴿ أعوذ بالله ان أكون مرخ الجاهلين ﴾.وقد ذم تعالى الظالمين الذين يتخوضون في مال الله بغيرحق والذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً والذبن يكنزون الذهب والفضة ولا يؤدون حق الله والذين يحتالون بسلب أموال الناس والذين يغتصبون حقاً من حقوق الحلق على طبقاتهم والذين يأكلون الربى والذين يقهرون الناس ويأخذون أموالهم بالباطل والراشي والمرتشي والرائش والذين يضيقون على الناس ويقصر ونهم عن منافعهم وعنعونهم عن استحصال المنافع الكونية التي خولهم الله اياها وقد قال حبيب الله صلى الله عليه وسلم ﴿ الحُلقَ كُلْهُمْ عِيالُ اللهُ وأحبُ الحُلقُ الى الله أُنفعهم لعياله ﴾. وقد علم الله سبحانه وهو بكل شيء عليم ان في هذه الامة من يقوم بأعطاء مافرض الله تعالى عليه لايزيد على ذلك فافترض الزكاة على من علك النصاب قال صلى الله عليه وسملم ﴿ ان الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم ولن يجهد الققراء اذا جاءوا او عروا الا بما يصنع اغنياؤهم وان الله يحاسبهم حساباً شـ ديداً ويعذبهم

عذاباً اليام يعني اذا امتنموا عن اعطاء الزكاة فجاع الفقراء وعروا يسبب عدم اعطاء الاغنياء الزكاة وقال تعالى ﴿ أُقْيُمُوا الصلاة وآتوا الزكاة ﴾ فذلك أمر والأمر للوجوب لا محالة وقد عد المصطفى صلى الله عليه وسلم ما نعي الزكاة فى المنافقين واما الذين تعطي لهم الزكاة فقد نص عليهم في كتاب الله قال تعالى ﴿ انْمَا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ﴾ فالفقير الذي يملك ما دون النصاب من الصنوف الثمانية التي تجب فيها الزكاة وهي الابل والبقر والغنم والذهب والفضة والزروع والنخيل والعنب فنصاب الابل خمس ونصاب البقر ثلاثون سائمة أي راعية ونصاب الغنم اربعون والنصاب في الذهب عشرون مثقالاً وفي الفضة مآتا درهم سواء كانت تلك الدراهم مضروبة أو مكسورة او تبرآ وعن الحسن البصري رضي الله عنه ان أول النصاب في الذهب أربعون مثقالاً وقبل بلوغه الاربعين لايجب فيــه شيء وتجب الزكاة في قيمة عروض التجارة وهي معدودة من الذهب والفضة فان قومت بذهب فزكاتها ذهب

وان قومت بفضة ففضة واما لزروع فالواجب فيها العشر فعند الامام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه يجب العشر في كل ما تخرجه الارض وذهب الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه الى ان لوجوب زكاة الزروع ثلاثة شروط: الاول أن تكون مما نزرعه الآدميون فأن نبت ينفسه محمل ماء او هواء فلا زكاة فيه ان كان من الاشياء التي تنبت في البوادي ، والثاني أن يكون قوتاً مدخراً من حنطة وشعير وعدس وحمص وارزء والثالث أن يكون نصاباً وهو خمسة أوسق لاقشر عليها فلا تجب عند الامام الشافعي رضوان الله تعالى عليه فيما نقص عن خمسة اوسق وهذا أيضاً مذهب الامامين مالك وأحمد رضي الله عنهما أخذاً من قوله صلى الله عليه وسلم : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة: والاوسق جمع وسق بالفتح والوسق ستون صاعاً والصاع أربعة امداد والمد رطل وثلث بالبغدادي والرطل بالبغدادي مائة وغمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع الدرهم وقيل مائة وثلاثون درهماً. وزكوة النخل والعنب والجوز واللوزكذا ولا يشترط في الزروع ولافي الثمار ان تبلغ خمسة اوسق كذا روي عن الامام أبي حنيفة رضي الله عنه . ﴿ عود

حسن ﴾ والمسكين هو من لاشي له وعرف ابن عباس رضي الله عنهما الفقراء فقال هم المحتاجون الذين لا يجدون شيئاً والمساكين هم الطوافون الذين يسألون الناس ولكيلا يحقرهم أهل الغفلة قال المصطفى صلى الله عليه وسلم اللمم احيني مسكيناً وامنى مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين. والعامل وهو الساعي لجباية الصدقة اعني المأمور بجمعها من قبل الامام فهذا يعطي له أجره عن عمله من الصدقة اعنى الزكاة ولوكان غنياً. والمؤلفة قلوبهم لثباتهم على الدين والذي عند الامام أبي حنيفة ان حكمهم منسوخ وهذا ايضاً احدى الروايتين عن الامام احمد والمشهور من مذهب مالك رضي الله عنهم اجمين حيث ان المسلمين صاروا في غنى عنهم فلذلك لم يبق لهم سهم وعند الامام الشافعي ان حكمهم ليس بمنسوخ وأنهم يعطون سهمهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أذا احتج اليهم استأنف الامام الحكم وهذه رواية الامام مالك رضي الله عنه وعنهم أجمعين والمكاتب وهو المعنى بقوله وفى الرقاب عنمد الاكثر والغارم المديون الذي لا علك نصاباً فاضلاً عن دينه ومنقطع الغزاة الذي عجز عن اللحوق بجيش الاسلام لققده

ينفاد نفقته او هلاك دايته او غير ذلك. وابن السبيل كل من له مال لم يكن معمه سواء كان هو في وطنه او في غمير وطنه وذلك لان الحاجة هي المعتبرة وقد يقاتل الامام مانع الزكاة حتى قال الامام الصديق الاكبر لو امتنعوا عن عقال بعير يعنى تجب فيه الزكاة لقاتلتهم وذلك ليأخذ الفقراء حقوقهم التي شرعها الله لهم فلا يضام أحدهم بجوع او عرى ولا يحرم من النقع الذي افاضه الله تعالى في الكون للمخلوقين ويقال هنا اذا كان الامركذاك فلاي شي لم تعط الزكوة لفقراء الملل السائرة الذين هم من غير الاسلام فالجواب سبب ذلك عدم تصديق النبي صلى الله عليه وسلم ومثاله ان المسلم له ان يتزوج بمسيحية او عوسوية ولا يصيح ان يتزوج كالاهما عسلة وذلك لان المسلم مؤمن برسالة سيدنا موسى وسيدنا عيسي عليهما الصلاة والسلام وهما يكذبان الرسالة المقدسة المحمدية فليتدبر . وهنا فسنذكر شيئاً من اسرار الزكاة نص عليها شيخنا حكيم الاولياء الامام الأكبر السيد احمد الرفاعي الحسيني رضي الله عنه في مقالته التي نقلها عنمه الامام العلامة العز الفاروثي قدس سره في ارشاد المسلمين. ونص قوله المبارك: ﴿ هـذه الزكاة بر

الصالحين وكنز العاوفين تعطى من الحلال عن الحلال للذين قسم الله : فلت يريد الصنوف الهانية الذين مر ذكرهم فان اعطاء صدقة الزكاة لهم قسمه الله سيحانه واوجبه في كتابه المزيزجل وعلائم قال سيدنا الامام الرفاعي رضى الله عنمه وكلة الزكاة ناطقة بكاية معاينها باقتناء الحلال وطلبه من الطريق المرضي تأمر بمعناها المقصود بالتجارة والزراعة والصناعة وطرح البطالة والتعاون في الله والرأفة بالمسلمين والرحمـة لهم ملزمة يشكر النعمة جاذبة همم أهل الفاقة للسمى الصالح وطلب الرزق وفيها من اسرار العلم بالله حكم آخر تصلح لاهل النهاية كا انتهى كلامه الشريف بحروفه قلت وقد حرمت الزكاة على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وعلى أياديهم السفلي لأخذ الصدقة التي هي من اوساخ أموال الناس فان الله أعلى منزلتهم ورفع مقامهم ومقدارهم عن ذلك وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم نحن أهل البيت لا تحل لنا الصدقة ومنها وثوق قلوبهم بالله ان الله يرزقهم الرزق الشريف الذي يليق لهم فيصبرون اعتماداً على الله تعالى بهمة

تطلب الاعلى وتتخذ الوسائل لحصوله على الطريقة المثلى عملاً بما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم لأحد أهل بيته الكرام ماكتب لما ضغيك ان يمضغاه لا بد ان يمضغاه ويحك كلها بعز. ومنها الحثالتام على السعي والعمل والأكتساب ليكون كل واحد من أهل البيت الكريم معطياً لا آخذاً وفي هذا المعنى الشريف من الدلالة الباهرة على طلب علو العزم والعزعة والأخذ بالكسب الحلال والتجارة والصناعة ما فيه بلاغ وقد آوجب الشرع قتال من يمنع الزكاة وقتال من يمتنع عن أخذها من الصنوف التي تحل لهم الزكاة ويجب اعطاؤها لهم لكيلا يذهب ركن من أركان الدين بسبب امتناعهم عن الاخذ وكون المسلين كالجسد اذا تداعى عضو منه تداعى له الجسد · كله بالحمى والسهركما نص في الخبر ففي الزكاة حماية بعض اعضاء الوجود الاسلامي من اذية الحاجة والاضطرار فالعمل بها ضربة لازب والقيام بآيتاءها فرض على كل مسلم واجب وكني بالله وليا .

حجير فصل في اسرار صيام شهر رمضان المبارك كره و ايضاح ﴾ الصوم في الامم الخاليــة ترك الكلام مع

الناس يشهد لذلك قوله تعالى على لسان السيدة مريم -- لام الله عليها قالت اني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم انسياً. وفي الشريعة المحمدية فهو الامتناع عن الطعام والشراب والنكاح وكل ما يلج فم المرء وجوفه قل اوكثر وله حقائق منها صون الجوارح كلها عن كل ما يحرم وادق من ذلك الابتعاد عن كل ما يكره شرعاً والتعبيد به فعجمل تعريفه امساك الجسد عن كل ما يضاد الصوم من أول الفجر الى غروب الشمس . وقد جعله الله تمالى شهراً في الســنة القاظاً وتنبيهاً للمقول والقلوب لترجع لله ولتحنو على خلق الله ولتتذكر أيام الله واضاف الله سبحانه الصوم الى ذاته فني الحديث القدسي : الصوم لي وأتا أجزي به . وأجل المصطفى صلى الله عليه وسلم شأن الصوم فقال أرواحنا له الفداء: ﴿ للصائم فرحتان فرحة عند الافطار وفرحة عند لقاء ربه فقد وعد بلقاء ربه ﴾ وفي هذا المعنى نكتة وتلك ان هــذا اللقاء لقاء القبول وحصول المأمول وفيه منشور الأمان من العذاب والخذلان ولا يتم الا بوصفين الاول القيام بادائه كما علمنا الشارع العظيم صلى الله عليه وسلم من دون تغيير ولا تبديل والثاني الاخلاص

الخالص قال تعـالى ﴿ فَمْنَ كَانَ يُرْجُو لَقَّاءُ رَبِّهِ فَلَيْعُمُلُ عَمْـُلاًّ صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ك.قال سيدنا وسندنا الامام السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه وعنا به في للقالة التي نقلها عنه العلامة الكبير العز الفاروثي قدس شره في ارشاد المسلين ما نصه « هذا الصوم نور القلب صيقل الفؤاد يفتح أبواب الفكرة المصدية ويجلو غبار مرآة السريقول المطموس الفهسم الميت القلب ما هذا الجوع ولاي شيُّ ولسان الحكمة يقول له هذا مجمع الحكم يصوم الصائم اعماناً واحتساباً ذلة لله وذبولا تحت شراع الامر الالهي ليأخذ من سر الصوم ظاهر حكمة الحكم العدل الذي ساوى بما يؤل اليه بين الحر والعبد والمملوك والملك والكبير والصغير والعظيم والحقير والمآمور والامير فيتخلق باخلاق الله وينصف الناس منه في كل شؤناته وعلى قدر حاله وأقل المراتب ان ينحف بنفسه ويتحقق بمقام الانصاف تخلقاً بأخلاق العدل الحي القيوم هذا اذا لم يكن له قدرة متعدية على غييره البتة ويذكر انكان غنياً حال الفقراء فيرحمهم ويحنو عليهم ويحسن اليهم وان كان فقيراً فيحمد الله الذي ساوى بينــه و بين من هو فوقه و يحسن الظن بالله أن

يلحقه بالاغنياء الشاكرين في النعمة كما ألحقه بهم في الحكم وهناك يكثر الدعاء لاخوانه الفقراء بل ولكل المسلمين. ويعلم ان الافطار لا يصبح الاعلى الحلال والسعور لا يكون الا من الحلال والصدقة ﴿ يريد زكاة الفطر ﴾ لا تعطى الا من الحلال فيجهد للحلال ويكف عن الحرام ويخشع في مقام عبديته مترقباً نفحات الانس التي تحصل لاهل المشاهدة والحضور في رمضان.والحضور هو الغيبة عن الاغيار ودوام الحشية منه سبحانه وقد يكون جمع الهمة في الصميام بواسطة القلب فهو كعبة الحضور حالة الصوم كما ان الكعبة قبــلة الحضور حالة الصلاة وما القلب والكعبة الاجهتان معينتان لمحاضرة اسرار الحق والا فالمعبود هو الله والمقصود بالذات هو وانه لمنزه عن الجهـة والمكان ولوكانت مواقع الاسرار تدل على جهـة لاختلفت الجهات وتشتت عزم العزيمة وضاع المطلوب ولم يكن القصد من هذه الجهات المعينة للحاضرة الا جمع الهمة ﴿ فَأَيُّمَا تُولُوا فَهُم وَجِهِ اللَّهُ ﴾ .هذا في مقام المحاضرة وفي مقام تمفير الوجـه بخدمة العبودية ﴿ فُولُ وَجِهـكُ شَطَّرُ الْمُحِدُ الحرام ﴾ واذا تريض العبد بالصوم خرج من كثافة عادته

وسل عن غمد غفلته كما يسل السيف من قرابه وهناك يصلح لحكل عمل ديني ودنيوي والا فمن اثقلته عادته ونام على وتدها فهو ربيطها وحلس غائلتها ومثل ذلك الرجل لا ينتقع به لا في مهات الدنيا ولا في سبل الآخرة وكل اخ لا ينفع في الدنيا لا ينفع في الدنيا لا ينفع في الدنيا لا ينفع في الآخرة في هذا نص كلامه الشريف وروى عنه رضوان الله تعالى عليه الجم الغفير من الاكابر انه قال: انى اجد قالي في شهر رمضان مخلاف ما هو في غير شهر رمضان وكان عليه رضوان الله وتحياته ينشد بعد هذه الجملة المباركة:

ارانى اذا ما اظلم الليل اشرقت بقلبي من نار الغرام مصابيح اصلى بذكراكم اذا كنت خاليا كذكر الاحبة تسبيح كذلك تذكار الاحبة تسبيح يشركم الا ان يبوح بسركم الا ان بعض الشح في المرء ممدوح الا ان بعض الشح في المرء ممدوح

وفيل له رضي الله عنه نواك تصوم الكثير من الآيام في غير مهر رمضان فلم تجد قلبك في رمضان غير ما هو في غيره فقال صيام رمضان امتثال امر وصيام غيره تقرب والقيام

بالأمتثال غير ما تقوم به الآمال قلت : وصون الجوار حالذي يلزم به الصوم كف اللسان عن كل كلام لا يرتضيه الشرع كالغيبة والنميمة والكذب والبهتان واذية المسلم وشتمه وغير ذلك من انواع الـكلام المستقبح شرعاً وكف الطرف عن النظر الى ما يحرم النظر اليه عظم او حقر وكف الطرف عن حطام هذه الدنيا الدنية قلت او جلت وكذا كف الجوارح كلها عن كل ما نهى الله ورسوله عنه واستعالها في ما يرضى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهذا الشهر المبارك في العام سلم لاصلاح اعمال العام كلها وهو من البلاء الحسن وقال بعض المارفين هو بلاء اختبار وان كان هو العليم بما تتلجليج فيه الاسرارغير ال هذا الاختبار بنسبة المخلوقين امام بعضهم قال تمالى ﴿ ليبلوكم ايكم احسن عملا ﴾. وبلآء الاختباريكون بالخير والشريقال ابلاء الله تعالى بلاء حسنا وابليته معروفا والصنيع الحمن هو البلاء الحمن قال القائل:

جزى الله بالاحسان ما فعسلا بكم وابلاها خبر البسلاء الذي يبلو اي خبر الصنيع الذي يختبر به عباده فاذا تدبر العاقل سر البلاء الحسن اخذ له بما يقتضيه من السير الحسن والعمل الصالح ونفع الناس وارادة الحير للمخلوقين وفي نص ﴿ الذِّن انْ مكناهم في الأرض اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وامروا بالمعروف وبهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور ﴾ معنى رقيق بدل على مكافاة من احسن العمل بالمكنة في الأرض وعند الله تكون له العاقبة المباركة وقد حمل جلة من السلف الآية على أعَّتنا الخلفاء الاربع سيدنا ابي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عمان وسيدنا على رضوان الله علم الجمعين لأن الآية نزلت بعرض الثناء على المهاجرين وهم ساداتهم الذين آمّاهم الله بعد ان مكنهم في الارض السلطنة والحلافة ونفاذ القول على الخلق واتوا رضي الله تعالى عنهم بالامور الإربعة: اقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وامروا بكل معروف ونهوا عن كل منكر وفي العاقبة فهممن المبشرين من قبل رب العالمين بواسطة الصادق الوعد الامين عليه صلوات رب العالمين . ومن اعظم المعروف الامر بآداء الفروض والسنن واحياء السيرة التي كان عليها النبي المؤتمن جد الحسين والحسن صلى الله عليه وسلم وقد ضمن الله تعالى النصر المصطفى صلى الله عليه وسلم والاتمة من خلفائه رضى الله عنهم

لانهم أنوا بالامور الاربعة الصلاة والزكاة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر بنص ولله عاقبة الأمور.فهذا ضمان من الله بالنصر على الاعداء ومنه يستدل كل الاستدلال على ان كل قوم يأتون بالمأمورات ويكفون عن المنهيات ويأمرون بالمعروف انيرهم وينهون غيرهم ايضا عن المنكر ويقيمون سنة النبي في الأمة يكونون منصورين على منعاداهم وكني بالله وليا وكني بالله نصيرا. ولما كان الصيام فيه حكمة هذا المنهاج الشريف اعنى الأتمار بما امر الله به والانتهاء عما نهى عنه والقيام بشأن المصطفى عليه الصلاة والسلام واعظم ذلك الشأن الكريم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة وكان شهر رمضان سلم اصلاح اعمال المام كلها كان الصائم مظهرا للبركة والنصرة والحفظ الالهى ومحل نظر العون والمناية من الله تمالي لانه اجاع نفسه واظمأ ها لله بريد رحمته وبرجو رضوانه وهو أكرم الأكرمين وارحم الراحمين وقد قال سجانه: ﴿ إِنَّا لَا لَضِيعًا جَرَ مِن احسن عملًا ﴾. فعلى هذا ظهو رآثار البركة في النفس والمال والولد للصائمين لا بد منه البتة والله ولي المتقين.

## - م ﴿ فصل في اسراد الحج ﴾-

﴿ بِيانَ ﴾ اما الحج فهو ركن عظيم من أركان الدين فيه من الحقائق الباهرة والبركات الظاهرة ما لا يحصى وهو من أجل أركان الاسلام وقد فرضه الله تعالى على كل مسلم في العمر مرة وتلك حجة الاسلام هذا ان استطاع الى بيت الله سبيلا فملك الزاد والراحلة ولم يحل بينه وبين بيت الله حائل والحج نشأة سر ابراهبمي يدل على ارتباط الارواح ببعضها اذا كانت الروح الداعية قوية في جمع الهممة ممدودة بمدد الله تعالى كابراهيم عليــه السلام فانه لمــا دعا الناس واذن فيهــم بالحيج اتوه من كل فج عميق واجابته الذراري في اصلاب الآباء وذلك من سر الارتباط المام الذي يفيد ان هـذه العوالم الحادثة كلها متصلة ببعضها مرتبطكل جزء منها بوبط لطيف لايدرك للطفه فاذا قام من افراد النوع ألآدمي امرؤ صحت رياضته ورقت حاشمية سره واتسعت منافذ بصيرته وثبتت عزيمته ومكنت همته ومد" يد الهمة لتحريك سأكن حركه بحكم اتصاله فيه والى هذا الحد قد يكون مثل ذلك من أولى الرياضات الشاقة من غير المسلين الا ان الانبياء عليهم الصلاة

والسلام لما كانوا سلاطين عصائب النوع الآدمي وهممهم عرشية وقلوبهم ربانية وقوتهم الهية لا برياضة ولا بصنع ولا بمعونة حادث بل بمعونة الله تعالى و بباهر قدرته فاولئك تظهر على أيديهم المعجزات التي تعجزكافة البشر واما وراثهم ونوابهم من اتباعهم المتمسكين بسنتهم الناهجين على صحيح طريقتهم من الصديقين والاولياء العارفين فاولئك رضي الله عنهم هممهم الشريضة تتزلزل منها الجبال يبعدون القريب ويقربون البعيد وتمتزج أرواحهم الشريفة بخيوط الارواح فتكشف بأذن الله سرائرها وترفع عن مخبآت شؤنها ستائرها وقد رأينا منهم رضي الله تعالى عنهم من يدخل المقبرة فيقف على القبر فيمرف اسم الرجل واسم أبيه وأمه وحاله الذي كان عليه ويفصيح أيضاً عن حاله في قبره كل هـ ذا من صحة ارتباط الاجزاء الكونية ببعضها يكشف ذلك أهل المرفان واليقين ويمرفه الخلص من العارفين واجتذاب الارواح الذي ظهر الآن في المالك الغربية والديار الافرنجيـة هو من هـذا الارتباط وبحكم الاستعداد وقوة التمرين وجمع هم الكثير بنسبة الروح المدعوة تظهر الآثار المطلوبة وهذا من العلوم الكونية ولقوة

حكم القدرة في كشف اسرار هذا الارتباط مراتب اعظمها في النوع الانساني حصة الانبياء والمرساين عايهم الصلاة والسلام وبعدهم فمرتبة ورائهم ثم الصلحاء من الامة المحمدية وبعدهم فأرباب الرياضات وأصحاب جمع الهمة من كل ملة وكل له حد محدود لن يتعداه وأعظم الانبياء والمرسلين جماً لحكم هذه المرتبة الكبرى انما هو حبيب الله سيدنا وسيد العالمين صلى الله عليه وسلم فهو محور الارواح تدور عليه وترجع اليه وما أحسن قول القائل وهو شيخي السيد الرواس وضي عنه رب الناس بذكر شأن الحبيب الاعظم صلى الله عليه وسلم:

لك يا حبيب الله باهم قدرة

جلت ونور الحق منها لاحا

مذكنت محوركل روح طهرت

جذبت جلالة روحك الارواحا

وورائة ابراهيمية من حيث النسب وقدرة ذاتية من حيث النسب وقدرة ذاتية من حيث الوهب قد جذبت روح الجناب الرفيع أرواح الامة لقرب مناسبتها معه اليه صلوات الله عليه فانجذبت الارواح

واجابت داعي روحه الكريمة وهي في اصلاب الآباء فنهم من اغترفته تلك الجذبة فحضر موسم الحيج الذي دعا اليه الحبيب صلى الله عليه وسلم ببدنه وروحه ومنهم من لبت روحه وأوقفت الاقدار قالبه على منوال قول السراج المخزوي رضى الله عنه في واقعة:

يا رائحين الى المختار من مضر سرتم جسوماً وسرنا نحن أرواحاً انا أقنا على عذر ومرف عدم ومن أقام على عذر كمن راحا

وهنا سنتكام على اسرار الحج من حيث الرقائق التي يفهمها الخاص والعام بعد ايضاحها لذوي الافهام قال شيخنا وسيدنا السيد أحمد الرفاعي الحسيني رضي الله عنه كما نقله عنه العز الفاروثي قدس سره في ارشاده في المقالة التي تكام فيها على أركان الاسلام الحسة ما نصه :

وهـذا الحج موسم المخلصين تجارة الموفقين انموزج القدوم على الحي القيوم. قلت: وهنا معنى لطيف وهو النالدواح متى دعيت عن هـذه الدنيا الفانيـة الى الدار الباقية

اجابت وكذلك الارواح التي هزهـ في عالمها داعي الجناب المحمدي فهي تجيب على كر الاعصار ومر الادوار فليفهم. ثم قال سيدنا السيد احمد الرفاعي رضي الله عنه: تشد فيه الرحال الى بيت الله وزيارة نبيه عليه أفضل صلوات الله والبقاع التي ارتضاها الله يعدد اقتناء الزاد والراحلة واستكال شروط الاستطاعة مالاً وبدناً وغير ذلك ولا يصح ويقبل الامن مال حلال فكلمته المباركة غنتها تسوق الى جمع المــال الحلال وهجر الكسل في الاعمال وفيه من جمع الكامة على الامر الالهي المرضى معان تظهر لكل ذي لب يريد الله به الحير بنهي لسان حاله عن الخلاف ويأمر بالوفاق ويشد منزر الدزم لاستحصال المطلوب المرضى ولويشق الانفس ويحرض على وقاية عصابة الامة التمكن من حفلة دينها فتؤدمها طيبة الخاطر آمنة القاب وضمن هذه المعاني الشريفة معانب لو اردنا سردها لـودنا أسفاراً واطشنا البابا. انتهى كلامه الشريف.

وقد جمع الوجازة وقليل الكلام كل ماتنتهي الحكمة اليه في هذا المقام الكريم وفيه لذي اللب الرائق والعقل الحاذق الكماية والله ولي الهداية. اقول الحيج هو عبادة مركبة اعني

من المال والبدن والحج بفتح الحاء وكسرها بمعنى واحد وقيل هو بفتح الحاء اسم وبكسرها مصدر وله معنيان: فالاول معناه في اللغة وذلك القصد الى معظم لامطلق القصد كما جزم به ا بمضهم وتقييده بالمعظم هو الاصح . والثاني ممناه في الشرع وذلك زيارة مكان مخصوص في زمن مخصوص بفعل مخصوص ومن آدابه ان يبدأ المتهي للحج بالتوبة ورد المظالم وقضاء الديون واعداد النفقة لكل من تلزمه نفقته الى وقت الرجوع وان استودع شيئاً فليرده الى صاحبه ويستصحب من المال الحلال الطيب ما يكفيه لذهابه وايابه من دون تقتير بل على وجه يكفيه مع التوسيع في الزاد والرفق بالفقراء وان يلتمس رفيقًا صالحًا وان يصون اللسان عن الرفث والفسوق والجدال وان يكثر ذكرالله في كل صعود وهبوط ولا مجعل سفره مشوبا بتجارة دنيوية او غرض من اغراض النفس بل يكون خالصاً لله وان أتي بجميع اركان الحج على الوجه الإصمح الموافق للكتاب والسنة آخذا يذلك مأخذ امام مذهبه فقد قيل من قلد عالماً لتى الله سالماً والمقصود مرخ العالم المجتهد المطلق المجمع على اتباعه في اقواله اعتماداً على سعة علمه واحاطته وصحة

مآخذه عن المصطفى صلى الله عليه وسلم والا فالمقلد هو ذلك المعصوم الكريم صلى الله عليه وسلم.ومن آدابه أيضاً ان يتطلع الى فهـم شؤن الامم من العرب والحجم الذين هم من اخوانه المسلمين الموحدين الذين قربوا او بمدوا من الذين شطت يهم الدار وتفرقوا في الامصار من قديم الاعصار وينتفع من عالمهم ويتخلق بخلق صالحهم ويرشد جاهلهم ويسترشد بأرشاد فاضلهم وتكون له الفكرة الطيبة يفهم حقائق أحوالهم في أوطانهم وماهم عليــه وليعطى في معرفة هــذه كل حق حقه وهنالك فقمد يكون قائماً بحقوق الاخوة الايمانية والقرابة الاسلامية والله ولي المتقين.وقد عرفنا ان هذا السير الى الحيح عن جاذبة روحية محمدية وفي هذا المقام بحث رقيق ينبغي الافصاح عنه لتؤخذ الحكمة المطوية فيه منه فنقول:

الارواح في عالم خلقها تنقسم الى قسمين: ﴿ الاول ﴾ مظهر لطف ﴿ والثاني ﴾ مظهر قهر فالتي خوطبت واجابت بنص ﴿ أَلَستُ بربكم قالوا بلى ﴾ تلك مظهر لطف والتي أبت ان تجيب مظهر قهر وهذا معنى قول صاحب الزبد ﴿ ان السعيد لسعيد الازل وعكسه الشقي لم يبدل ﴾ فالتي أقيمت السعيد لسعيد الازل وعكسه الشقي لم يبدل ﴾ فالتي أقيمت

مظهر لطف فهي من أهـل السعادة والتي أقيمت مظهر قهر والمياذ بالله فتلك من أهـل الشقوة الا ان يبدلهـا الله مكان القسوة رأفة ورحمة ومكان الغفلة انتباها ومكان الابعاد حمامة فهناك لاكلام ولا بدع فالغفلة والقسوة من علامات الشقوة والرأفة والرحمة من علامات سعادة المرء وكل مارق حجاب المر. بالاعمال الصالحة والرياضات التي تعطى الهمة سموآ انشق الحجاب وبرزت الروح منصرفة في الوجود الذاتي وهنالك يرى لها بعض السروعجيب فالرياضة ورقة الحجاب والاستمرار على جمـم الهمة يعطى أهـله من أي مله كانوا والى أي دين انتسبوا طوراً من اطوار الروح تظهر عنه بعض الانفعالات بنبة استعداد الهمة وذلك لحكم الاوتباط العام فلا جحد لذلك نعم يحكون مقيداً كل التقيد عما في نفس المتريض وصاحب جمع الهمة من الانحراف عن الطريقة المشلى والمعتقدات الوجدانية المرضية عند الله تعالى فلا يشرق له نور الصواب التام في عمله ولا تكمل له الجذبة الصالحة بجمع همته واذا قوبل من ذي حال صادق وعزم محمدي ومدد الهي بأي عمل كان من أعماله ابطل عمله لا محالة ولا يكون سر عمله الا

وقتياً غير ذي سريان في عالم الامكان ولم تنشط له الهمم وتجتمع عليه القلوب وان اجتمع عليه بعض القلوب المناسبة بالاستعداد النشائي له فتكون في طمس من حيث نشطة الهمم فهي ظلمات بعضها فوق بعض ﴿ ومن لم يجعـل الله له نوراً فماله نور ﴾. وقد يقوم الفرد او الجمع من اهل رقة الحجاب الطبعي لا السري فيصرف همة ذاته بجمعها على مخاطبة روح انطوى قالبها من عالم الكيان اعني مات فيحاضرها علت او سفلت ويسمع منها خطآباً وجواباً فيزعم انه استنزل ذات كالشمس تجري اشعتها لمستقر لهما ذلك تقدير العزيز العليم. فأشمة الروح وان كانت من اعظم موادها التي تجري أفعالهـــا الا انها ليست هي بكل جوهرها الذاتي اللطيف فان جوهرها جوهم معنوي تتعلق به المواد وتمثالهـ آكنوع الغضب الذي يطرأ على المرء فهو أعنى الغضب من الطوارئ المعنوية ولكن له تأثير في الانسان مادي والسرور والحزن واليآس من الامل وحصوله ونفس الفراق واللقاء كل ذلك من عالم المعاني وفاعليته مادية فليتدبر .وحكم المحاضرة مع اشعة الارواح يكون نسبة

علم الروح وسفلها فالروح السافلة تهبط اشعتها بسرعة لان حاصل قوتها فيه كثافة الاعمال والاحوال (حمانًا الله) والكثيف اذا حرك يكون سريع الهبوط ولكن الروح العالية كليا علت في مرتبتها ارتفعت في مقامها عن ان تنجذب اشعتها لجهة مخصوصة فتحاضر من قبل روح حاصل قوتها كشيف من حيث العمل والحال ولذلك فنرى ان الاوليا. من اهــل الهمم العالية والمراتب السنية يقصر عزم بعضهم عن بعض في مقام المحاضرة مع النبي صلى الله عليمه وسلم حالة كون روحه الشريفة ﴿ أرواحنا لغبار أقدامه الطاهرة الفداء ﴾ هي محور الارواح الملوية والسفلية تدور عليها وترجع شاءت او ابت اليها وانظر لعلو مرتبة الامام الاعظم الغوث لاكبر مولانا السميد احمد الرفاعي رضي الله عنمه وعنا به فانه لمما حج وزار جده الامجد نبينا الصادق الوءد صلى الله عليه وسلم وقف بجاه قبره الكريم وقال السلام عليك يا جدي فقال له وعليك السلام يا ولدي سممه من حضر فازداد السيد احمد رضي الله عنه هياماً وتواجد اصطلاماً وحباً وغراماً وسقط الى الارض وقام وانشد مخاطباً له عليه الصلاة والسلام:

في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الارض عنى فهي نائبتي وهذه دولة الاشباح قد حضرت فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي

فلشدة الارتباط والمناسبة والانطباع الروحي والقرب النسبي الصوري والمزج المعنوي مد له رسول الله صلى الله عليه وسلم يده النورانية الطاهرة المقدسة من قبره الكريم فقبلها والناس ينظرون ولقائل ان يقول لم هـ ذا الشأن لم يحصل لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا للأمَّة من آله الطاهرين وهم أفضل من السيد أحمد بلا ريب فالجواب الاصحاب الكرام أغناهم شهود ذاته ومحاضرة قالبــه وروحه النوعيين عن هذا والائمة الاطهاركانوا في حجاب ثقيل زماني منعهم عن اظهار مثل هذا السر العياني وقد جاء في أخبار المنام خطأباً للبعض من عظاء الاولياء الكرام من جانب الجناب الرفيع المحمدي عليه أفضل الصلاة والسلام بشأن الامام السيد أحمد الكبير الرفاعي رضي الله عنه وعنا به مانصه : ولدي السيد أحمد الرفاعي ثالث عشر أمَّة الهدى من أهل

بيتي وهـذه الامامة المنصوصة بين أهل البيت ورجال العترة الطاهرة للاعمة الاطهار الاثني عشر رضي الله تمالي عنهم لم تكن كما يزعم الشيعة والغالون انها امامة عصمة اذ العصمة عندنا مماشر أهل السنة والجماعة لاتكون الا للانبياء والمرسلين عليهم صلوات رب العللين وانما هي ارث الوصية في الاهل من الامام الاعظم الكرار سيدنا على الرتضى رضوان الله و-الامه عليه فانه كان وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهله وهوكرم الله وجهه أبتى هذه الوصية تبركاً بأوامر الني عليه الصلاة والسلام في أولاده وتسلسلت حتى انتهت بالثاني عشر من الاتمـة عطر الله مراقدهم أعني الامام محمد المهـدي المنتظر رضي الله عنه وناب في هـذا المقام بعدهم من أدرك الغوثية والقطبية من رجال العترة نفعنا الله بهم فكان أجلهم في منزلة القربي بعد الاثنى عشر منهم سيدنا الامام الرفاعي رضي الله عنه وهو في مرتبة محاضرة الروح شيخ طائفة الحق وامام أهل همذه المزية الشامخة وله فيهما قدم السبق ومرس هذه التفصيلات الرائقة تفهم أيها اللبيب الفرق بين أهل الحق وغيرهم وبين أهل المرتبة العليا ومن هم دونها على طبقاتهم

وتعرف سر هذه المحاضرة والله يتولى هدانا أجمعين.وقد تبين لك ان الحج دعوة روحية انهزت لها الارواح بنسبة قدرة روح الداعي الاعظم صلى الله عليه وسلم فمن الناس من اجابت روحه واجتذبت قالبه ومع ذلك فما حصلت له المناسبة التامة مع الروح الطاهرة الداعية الابالقدوم أعنى رفع الاقدام والقعود والقيام وفهـم من قدم مجيباً بروحه وقالبه وحصل له الحظ الاوفر لصحيح متابعته لصاحب الكوثر صلى الله عليه وسلم ومنهم من أجاب روحا وزاد روحاً أيضاً فهو كمن راح بقالبــه وفاز برؤية حبائبه فالله بجملنا ممن دعي وأجاب وقرع بالادب الباب وذخل ورأى الاحباب ان في ذلك لذكري لاولي الالباب. وتدير أيها اللوذعي ترى ان الاذن بهزة الارواح اول ما حصل في عالم الكيان حصـل لا براهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام وذلك لكونه الوالد الجليل للني الاصيل صاحب جبريل نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فان الاذن الاول المطلق هو سهمه عليه الصلاة والسلام ثم لما برز للميان قام بملة ابراهيم قال تعالى ﴿ ملة أبيكم ابراهيم هو سماكم المسلين ﴾ تم افيض هذا الشأن بآله وأصحابه ووراثه ونوامه فكان

في جماهير الاولياء أقواهم عزماً في هــذه المرتبة وأتمهم جماً سيدنا السيد احمد الرقاعي رضي الله عنه لا يجهل ذلك الا من حرم التحقيق ولم بنهج في عرفانه أقوم الطريق واذا تدبرت سر قول الله تعالى لنبيه وخليله سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام ﴿ واذ بِوَّأَنَا لا بِراهِم مكان البيت ان لا تشرك بي شيئاً وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود واذن في الناس بالحبح يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ﴾ تعلم ان هذه الارواح التي اذن بها آلخليل عليه السلام كانت تمهيداً لهــذه الامة المحمدية فدينهم الذي يأس بالطواف وصــلاتهم القيام والركوع والسجود ولم يجتمع ذلك في عبادة نوم آخرين وقد نص القوم بلا خلاف على ان السيد احمد الرفاعي رضي الله عنده كان ابراهيمي المشرب محمدي القدم ومن هذا تعلم حَكِم هذه الوراثة في هذه المرتبة الرفيعة والذي ذكرناه في هذه العِجَالَة من اسرار الحج فيه بلاغ للموقنين والله المعين.

﴿ فصل في فروع تتملق بالمؤمنين هي في العدد فروع ﴾ ﴿ وَفِي الحَمْدُ فَرُوعٍ ﴾ ﴿ وَفِي الحَمْرُ أَصُولُ لَا بَدْ مَنْهَا وَلا غَنَى عَنْهَا ﴾ ﴿ وَفِي الحَمْرُ عَنْهَا وَلا غَنَى عَنْهَا ﴾ روى البخاري من طريق أبي عامر عن أبي هريرة رضي الله

عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿ الايمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الايمان ﴾ وقد ورد الايمان بضع وسبعون شعبة رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بلا شك قال شيخنا القطب الرواس رضي الله عنمه لا منافاة بين هـذه الروايات لان ذكر عدد للشئ لايسـتلزم نفي ما سواه وقول النبي عليـه الصـلاة والسلام بضم وستون او بضع وسبعون كناية عن الكثرة فان أسهاء المددكثيراً ما تجيء كذلك وأصل الايمان في اللغة التصديق وفي الشرع تصديق القلب واللسان وظواهر الشرع تطلعه على الاعمال كما ورد افضلها لا إله الا الله وآخرها اماطة الاذي عن الطريق ومعلوم ان كال نور الايمان بالاعمال الصالحة والتزام الطاعات وضم هــذه الشعب فهي دلائل عليه وانها خلق أهل التصديق فليست خارجة عن اسم الايمان الشرعي ولا اللغوي وقد دلنا النبي صلى الله عليه وسالم على أن أفضلها التوحيد المتعين على كل أحد ولا يصح شيء من الشعب الا بعد صحته وسنأتي على ذكر هذه الشعب المباركة التي بها يعرف المؤمن الكامل وفي الحبر العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ومنه فهمنا ان الاخلاق بالتخلق

يؤيد ذلك قول سيد خلق الله عليه أفضل صلوات الله ﴿ تَخْلَقُوا بِأَخْلَاقَ اللَّهُ ﴾ والشعبة القطعة من الشيُّ والمراد من الشعبة الخصلة ومن هذه الخصال ما تعلق بأعمال القلب ومنها ما يتعلق باعمال اللسان ومنها ما يتعلق باعمال البدن فالاول يتشعب الى ثلاثين شعبة الايمان بالله تعالى واعتقاد حدوث ماسواه والايمان علائكته والاعمان بكتبه والاعمان برسله والايمان بالقدر خيره وشره والايمان باليوم الآخر والوثوق بوعد الجنة والخلود فيها واليقين بوعيد النار وعذابها ومحبة الله والحب في الله والبغض في الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه والاخلاص والتوية والخوف والرجاء وترك اليأس والقنوط والشكر والوفاء بالعهد والصبر والتواضع والرحمة والرضى بالقضاء والتوكل وترك العجب وترك الحسد وترك الحقد وترك الغضب وترك الغش وترك حب الدنيا والثاني يتشعب الى سبع شعب اللفظ بالتوحيد وتلاوة القرآن وتعلم العلم وتعليمه والدعاء والذكر واجتناب اللغو والثالث يتشعب الى أربعين شعبة قال شيخنا القطب الرواس رضي الله عنه هو على ثلاثة أنواع : الاول ما يختص بالاعيان وهي ست عشرة

شعبة التطهير واقامة الصلاة واتياء الزكاة والصوم والحبح والاعتكاف والفرار بالدين والوفاء بالنذر والتحري في الايمان واداء الكفارة وسترالعورة وذبح الضحايا والجود وفك الرقاب والصدق في المعاملات والشهادة بالحق . والثاني ما يختص بالاتباع وهو مجتمع من ست شمب: التعقف بالنكاح والقيام بحقوق العيال وبرالوالدين وتربية الاولاد وصلة الرحم وطاعة الموالي والثالث ما يختص بالعامة وهي ثماني عشرة شعبة: القيام بالامرة مع العدل ومتابعة الجماعة وطاعة أولى الامر والاصلاح بين الناس والمعاونة على البر والامر بالمعروف واقامة الحدود والجهاد وادآء الأمانة والقرض مع وفائه واكرام الجار وحسن المعاملة مع الخلق والفاق المال في حقــه ورد السلام وتشميت العاطس وكف الضرر عن الناس واجتناب اللبو واماطة الاذي عن الطريق وهذه الحصال الشريفة من اسرار الدين المبدين ومن الحقائق المعنوية التي يكمل بهدا نور الأيمان للمؤمنين وقد كانت علة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة الى مكارم الاخلاق على ان الاخلاق اذا سآءت بدل كل حسن بقبيح ومن هناك تجيئ الاضرار للخلق فيضيق

عيشهم ويذهب امنهم ويفشل رأيهم وينقلب شأن العزيز فيصير ذليلا وتعلوا الاطراف وتنحط الاشراف ولهذا قالسيد الخلق على الاطلاق ﴿ بِعثت لا تهم مكارم الاخلاق ﴾ ومن هذا الحديث الشريف يعلم ان من الأخلاق الحميدة ماهو في الفطرة كالجود والسخاء وصدق الكامة والوفاء والكف . جاء النبي العظيم الكريم متماً للاخلاق كلها فالرجل الذي تحلي بالجود فطرة ولم يقل بالدين عكن ان يجودوين او يجود ويرائى او يجود ويحب ان يمدح فهدم الشارع الكريم صلى الله عليه وسلم ماقام في النفوس الغير المقيدة بالشرع وبأتباع الشارع عليه الصلاة والسلام حالة الجود من المن والرياء والأذى وحب المدح واتم مزية الجود بالاخلاص لله سبحانه وتعالى فكمل حينئذ الجود الذي هو بالاصل من مكارم الأخلاق مجعله لله سبحانه فليتدبر وعلى ذلك فقس ايها اللبيب تدرك سر البعثة المحمدية وشريف مزيتها الشامخة العلية وتعلم امراتمامه صلى الله عليه وسلم لمكارم الأخلاق وتتحقق دون ريب ان شريعتــه آكمل الشرائع على الأطلاق ولا يرد العقل السليم حرفا مماجاء يه هذا الحبيب الكريم ولا تنظر ايها اللبيب لرجل جاهل

بحكمة النَّسرع يزعم انه عالم اذا سألته عن حكم خاصمك واذا ارددت عليه بحق أتهمك وعليك بالعالم الحكيم الذي اوتي الحكمة الحقة التيهي اللباب من المقاصد الشريفة الكونية التي تبنى علمها سمادة الدنيا والآخرة وخذ بالمعنى الذي جاء في الحبر المبارك خالطوا العلماء وجالسوا الحكماء وتدبر قول الله تعمالي ﴿ يَوْتِي الْحَاكَمَةُ مِن يَشَاءُ وَمِنْ يَوْتِي الْحَاكَمَةُ فَقَد اوتِي خيراً كثيراً ﴾. وقال جلة من النظريين رجال الحكمة المحمدية: المجالسة والمخالطة لاتفيد من دون معارفة روحية بلربما ادت الى المنافرة وانما الأمر الذي ورد بخالطوا وجالسوا هو للتعلم والتخلق لاغير ولذلك يجب والا فلا يفهم من يسمع أن الأمر المقدس المحمدي بالمخالطة للعلمآء والمجالسة للحكمآء لشئ غمير التعلم والتخلق يؤيد ذلك قول رسول الله صلى الله عليــ وسلم: ﴿ الارواح جنود مجندة ماتعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف ﴾ وفي قوله صلواته وتسلياته عليه جنود معنى شريف يفيد ان الارواح كلها جند من جنود الله مسخرة في ملابستها الاجساد وانفكاكها عنهـا وهي مخلوقة قامت بأمر من امر الله سبحانه قال تعالى ﴿ انما امره اذا اراد شيئاً ان بقول له كن

فيكون وقد صحان الحبيب عليه الصلاة والسلام قال ان الله خلق الارواح قبل الاجسام بالني عام وقبل النفختين او بينهما يقوم لامر الله الروح والملائكة قال تمالي ﴿ يُوم يَقُوم الروح والملائكة ﴾ قال ابن عباس تقوم الارواح مع الملائكة بين النفختين قبل ان ترد الارواح الى الاجساد ومنه يفهم أنهما جندالله مسخرة لأمر الله ارادهاوهي شئ ان تكون فكانت وهو العليم الحكيم. واسرار التعارف كثيرة سنتكام على بعضها والتوفيق من الله قال تعالى ﴿ وجملنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ﴾ فهذا التعارف الذي يفيد التوادد والتواصل غير التعارف الروحي الذي اشير اليــه في الحديث الشريف بنص الارواح جنود مجندة الحديث فان ذلك اعنى التمارف المذكور في الآية الكرعة هو تعارف اشباح والتعارف المذكور في الحديث الشريف هو تعارف ارواح ولهذا معنى ولذاك معنى فتعارف الاشباح بالمشافهة والمخالطة والمعـاملة وتعارف الارواح بمحض السر الأذلي الأول لابسبب آخر وتعارف الاشباح قد يفيد الائتلاف وقد لايفيد ائتلافاوينتج اختلافا وتعارف الارواح لاينتج الامحض الائتلاف ذكر

الامام البيهق في كتاب الاسماء والصفات عن الامام ابي على الروز بادى ﴿ قلت وهو احد مشايخ خرفتنا المبــاركة ﴾ قال اخبرنا ابو بكر ابن داسة قال حدثنا ابو داود قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا اسرائيل قال حدثنا عثمان ابن المغيرة عن سالم يعني بن ابي الجمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فقال ﴿ الا رجل يحملني الى قومه فات قريشا قد منعوني ان ابلغ كلام ربي عن وجل ﴾ . قلت فهؤلاء المانعون الذين لم يسعفهم حظهم بقبول كلام الله وتبليغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من الذين لم يحصل لهــم التمارف الروحي الازلي مع الروح الطاهرة المقدــة المحمدية لازالت تحف بالصلاة والسلام والتحية ولذلك ابتليت والعياذ بالله تعالى بالمخالفة ولوكان هناك ثم من تعارف لقلب ذلك التعارف عزم القالب عن قبيح الخلاف ولرده لشريف الائتلاف كما وقع في اسلام سيدنا الفاروق الأعظم امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فانه تقلد سيفه وذهب ليغتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يزعم وعلى هذا انطوت همة قالبه فني طريقة اختطفه التعارف الروحي فحن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تحن الحمامة الى الوكر وآمن به عليه الصلاة والسلام وصدقه ونصره واعن الله به الدين وايد به عصابة المسلين واقامه في منصة النيابة المحمدية من اعظم الناصر ين للسنة المعظمة السنية المصطفوية وفي معرفة الاشباح يتزج التناكر وفي معرفة الارواح يمتزج التناكر وفي معرفة الارواح يمتزج التناصر وفي هذا المعنى قال شيخي وسيدي القطب الرواس رضي الله تعالى عنه ونفعنا به من ارجوزة نظر بة جوهرية:

وصحية الوداد في السرائر تعمارف الارواح للتناصر لاشي ان لم يجل في الارواح وانما تمارف الاشباح ممتزج بخدعة التناكر لانه تعارف العناصر لكونه يرجع للنفوس وفى النفوس النكركالمحسوس جاذبة عزائم المسيئ فأنها امارة بالسوء فهي لممري درة نقية افهم بني هذه الوصية واعمل بحكم النـق الغيبي عول على التعـارف الروحي شيئاً اذا لم تشهد الشهودا ولاتر التعارف المشهودا في طي غيب الخالق العظيم بينة التعارف القديم

سران ان لاحا فني التعارف تعطان قد دلا على السر الخني قلبك ان لم ينقبض من الرجل وفي الفؤاد الحذر منه لم يجل وخفق القلب له ورامـه فذا على معنى الحفاءلامه وكلما يطبع في القــلوب فذاك من شوارق الغيوب ورب قلب میت سریدعی کشف معانی الغیب وهو لایعی فذاك قلب فهمه بطلان رقرقه لفكره الشيطان اريد بالبلاغ قلب العارف لانه خزانة الممارف ما كل قلب يانبي قلب فرق ما بين القلوب الوهب

> فاعرف لاهل الوهب حكم الوهب وخل ركبات العمى والسلب

وخلف عن النبي علم الحق وعامل الله به بالصدق وكل علم كنزه الرسول وللهدوى تختلف المقول فقد ترى الحاسد للعناد ينكر وضح الشمس للعباد

والشمس تضحي الارض من جوف السما

ووحــده ذاك بعينه العمى رباه بالهادى وبالقرآن وبرجال العلم والعرفان

فنم يظل المصطفى امينا وقل على دعائنا آمينا

ابرزته في طي مخلوقاتك له بلب سرنا تعظیم . اغفر لنا واجعل لنا السلامة كالدرع في الدنيا وفي القيامة وامنن لنا بصحبة النبي في الحشر ياعالم كل شيَّ ونجنا من الشرور والفتن وحلنا برد السرور والمنن والطف بنا في سائر الاحوال بالمصطفى وصحبه والآل عليه ما الفجر انجلي السلام فذكره يحلو به الحتام

بكل سرلك من صفاتك وكل اقسم لك يافـديم

﴿ انتهى كلامه العالى ﴾

هذا ما فتح الله به وله الفضل والحــد والشكر في الـــر والجهر وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

> تمت بقلم مؤلفها الفقير اليه تعالى محمدابو الهدى الصيادي الرفاعي الحسيني الانصاري الخالدي

> > die je في ١٧ جاد الثاني سنة ١٣٢٣

## ے ﷺ فهرست الکتاب ﷺ⊸

صحيفه

٤ فصل في الشهادتين

٦ ﴿ فَأَنَّدُهُ ﴾ في الملائكة

١٤ ﴿ تنبيه ﴾ في اركان الاسلام

١٥ ﴿ فَأَنَّدَهُ ﴾ في أن الاعمال لا ينظر فيها إلى العلل

١٦ في أسرار الشهادتين

٢٩ فصل في اسرار الصلاة

٣٠ في حكم الوضوء واسراره

٣٥ فصل في اسرار الزكاة

٤٣ فصل في اسرار صيام رمضان

٥٠ فصل في اسرار الحيج

٦٣ فصل في فروع تتعلق بالمؤمنين

## اعلان

الطبوع حديثاً من مؤلفات المؤلف

الحقيقة الباهره / قرقان القلوب / توجد عند جميع بائعي الكتب بالقاهره . فصول الحكماء تحت الطبع